

#### من صحابة الرسول

## المجموعة الأولى ٢

# سعدُ بنُ أبي وقّاص

بقلم ناتیس محمد عزت

الناشس مكت بترمصتر ميريوكوة الفيخار دَوْرُكاه مشارع كامل صدق الفيعالة تناجع كامل صدق الفيعالة تناجع كامل صدق الفيعالة

## سعد بن أبي وقاص

راحتِ الأُمُّ توقِطُ حُسامًا من النَّوم : اسْتَيقِظْ يا حُسامُ حتَّى نذهبَ لنَزورَ خالَتكَ المَريضَة .

ردَّ عليها حُسامٌ متكاسِلا : دعيني أَنمُ يا أُمّي ، فقدَمي تُؤلِمُني ولا أَستَطيعُ أَنْ أَمشِيَ عَليها .

قالتْ له أُمُّه : لا تَكنْ كَسولاً يا حُسام . ألا تَعلمُ أنَّ زِيارةَ المَريضِ واجِبَة ، وأنَّها صَدقَةٌ تُؤجَرُ عَليْها ؟

قال حُسام: أعلَمُ يا أُمّى ، ولكنَّ قدَمى تُؤلِمُنى حَقيقة ، فقد التَوتُ أمسِ فى أثناء لَعبى الكُرة . آه يا قَدمى!

قالت أمَّه: لا تُبالغ في الشَّكوى يا حُسام ، فقدمُ كَ سَليمة ، أَتَعلمُ أَنَّك لا تُريد أَن تَزورَ خالتَكَ المريضَة ، وتَتعلَّلُ بألَمٍ في قدمِك ؟ فما بالك بمن قادَ مَعرَكةً فاصِلةً في تاريخ الأُمَّةِ الإِسْلامِيَّة ، بَينما جِسمُهُ يَنزِفُ دَمًا

### و صَدِيدًا!

قال حُسام : أحقًا ما تَقولينَ يا أُمّى ؟ فمنْ يَكونُ هَذا القائد ؟

قَالَتْ أُمُّه : إنَّه البَطلُ الْمثابِرُ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاص . تَوجَّاها حُسام : هَلاَّ حَكَيْتِ لِى قِصَّتَهُ يَا أُمِّى ؟ احْكِها لِى فأنا أُحبُّ أن أَسْمَعَها .

قالت أُمّه: كان سعدُ بن أبى وقاص من أخوالِ النّبى ـ صلّى اللّه عليهِ وسلّم \_ فهو من بنى زُهرَةَ أهلِ آمنة بنتِ وهبٍ أُمِّ النّبى ، وكان \_ صلّى اللّه عليهِ وسلّم \_ يَفخرُ بسعدٍ ويعتزُ بقرابَتِه . فذات يوم وهو جالس إذ مرَّ سعد به فقال \_ صلّى الله عليهِ وسلّم \_ لأصحابِه : هذا خالى .. فليُرنى امْرؤ خالَه .

قالَ حسام : ومتَى أسلمَ سَعدٌ يا أُمّى ؟

فابتسمت أُمُّه وقالَت : أسلمَ سعدٌ في وقتٍ مُبكِّر ، فقد كانَ ثالِثَ ثَلاثةٍ أسْلَموا . ويقولُ عن نَفسِه : لقد أَتَى علىَّ يومٌّ وإنَّى لثُلثُ الإسْلام . أتعلمُ يـا حُسـام أنَّ إسْلامَ سَعدٍ سَبقَتْه رُؤيا رآها في المَنام كانَ لها أكبرُ الأثـرِ في إسْلامه ؟

قال حُسام : وكيفَ ذلك يا أُمّى ؟

قالت: قبلَ إسْلامِ سَعدِ بِشَلاثَةِ أَيّام ، رأَى في نَومِه أَنّه يَمضى في طَريقٍ شَديدِ الظّلام ، يَمشى في مُتَخبّطًا لا يَستطيعُ أَن يرَى فيه أَى شَيء . إذ أَنارَ له قَمرٌ فَجأةً فراحَ يَمشى في نورِه ، فرأَى بعض أَشْخاصٍ يَمشون فراحَ يَمشى في نورِه ، فرأَى بعض أَشْخاصٍ يَمشون أَمامَه ، فتعرّف عليْهِم فإذا هم زَيدُ بنُ حارثَة ، وعَلى بن أبى طالِب ، وأبو بَكرٍ الصّديق . فسألَهم : منذُ متى وأنتُم ها هنا ؟ قالوا له : هذه السّاعَة .

وعندَما بزغَت الشَّمسُ في اليَومِ التَّالَى ، علِمَ أَنْ مُحمَّد بنَ عبدِ اللَّهِ جاءَ بدينٍ جَديد ، يَنبُذُ عِبادةً الأصنامِ ويَدعو لعِبادة اللَّهِ الواحِدِ الأحد ، وعَلِم أَنَّ الثَّلاثة الذينَ رآهُم في رُؤياه : زَيدًا وعلِيَّا وأبا بَكر ، قد

أَسْلَمُوا ، فقابلَ الرَّسولَ ـ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم ـ وأُسلمَ هو الآخر .

وقد أسلم سعدٌ على يَدَى أبى بَكرِ الصِّديقِ وهو ابْنُ سَبِعَ عَشْرَةَ سنة . وكان إيمانُ سعدٍ عَميقًا راسِخًا لا يتزَعْزَع ، ظهرَ ذلك واضِحًا عِندَما علمت أمُّه بخبرِ إسْلامِه ، فهى تعرف كم يُحبُّها سَعد ، وكم هو رقيقُ العاطِفَةِ بارٌ بها ، فحاولت أن تَستَغِلَّ حُبَّه لها لترُدَّه عن الإسلام .

فقد صامَتْ عن الطَّعامِ والشَّرابِ لا تَأْكُلُ ولا تَشرَبُ ليَرجِعَ سعدٌ عن إسْلامِه ، حتَّى أَشرفتْ على الموت . وجاءَه بعضُ أقارِبه وطَلبوا منه أن يَرَى أُمَّه وهي تَتلَوَّى مِنَ الجوع ، عَسَى أن يَرِقَ قلبُه لَها حينَ يَراها ، ولكنَّه على الرَّغمِ من حُبِّهِ الشَّديدِ لَها ، إلاَّ أنَّ حُبَّه لِلَّه على الرَّغمِ من حُبِّهِ الشَّديدِ لَها ، إلاَّ أنَّ حُبَّه لِلَّه حسبحانَه وتعالَى - والإسلامِه كانَ أكبرَ وأشَدَ .

فقالَ لَها بقُوَّةِ إيمان : واللَّهِ يا أُمِّي ، لو أنَّ لك

مائةً نَفسِ خرجتْ نَفْسًا نَفْسًا ، ما تَركتُ دينـى هـذا لِشَىء . فَكُلى إن شِئتِ أو لا تأكُلى .

فتأكَّدتْ أُمُّه أنَّه لا مَجـالَ لــردِّهِ عــن الإسْــلام ، فرجَعتْ عن صَومِها وتركَتْه لِحالِه .

\* \* \*

ولقد نزل فى مَوقفِ سَعدٍ مع أُمّه قُـر آن يُؤيّـد فَعلتَه ، فقالَ تعالى : ﴿ وإنْ جاهداك علَى أن تُشرِكَ بى ما لَيس لك به عِلمٌ فلا تُطِعهما وصاحِبهما فى الدُّنيا مَعروفا ﴾ .

وكانَ الرَّسولُ - صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم - يُحبُّه حُبَّا عَظيما ، فدَعا له : (اللَّهمَّ سَدُّد رمْيَتَه ، وأَجبْ دَعوَتَه)، فكانت رميَتُهُ قاضِية ، وظهرَ ذلك في كثير من المَعاركِ الَّتي شارَك فيها . وكانت دَعوتُه كذلك مُستجابَة . فذات يَوم وهو بالسوق رأى رَجُلاً يَسُبُّ بَعضَ الصَّحابَة ، فقالَ له : أتَسُبُّ صَحابَةَ الرَّسولِ - صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّم - ؟ إنْ لم تَنتَهِ عَن ذلك دَعوْتُ عَليك . فاسْتَهزأَ بهِ الرَّجُلُ وقال : تُهدِّدُني كأنَّك نَبيّ ؟

قال حُسام : وماذا فعلَ يا أُمّى ؟ هـلْ دعا عليــهِ حقّا ، وهل استجابَ الله لدُعائِه ؟

قالت أُمُّه : لا تَتعجَّل يا حُسام ، فسأحْكى لك . نعمُّ يا وَلدى دَعا عليه .

وقبلَ دُعائه تَوضَّاً وصلَّى لِلَّهِ ، ثم دَعا قائلا : اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ عَلَيه .

وسُرعانَ ما خرجتْ ناقَةٌ شارِدةٌ من أحدِ البُيوت، مُتَّجِهةٌ إلى السَّوقِ لا يَردُّها شَـىءٌ .. حتَّـى دَهسَـتْه وقَضتْ عَليه .

قَالَ حسام: يا سُبحانَ اللَّه!

قالت أمه: لا تُعجب يا حُسام ، لقد سبق أن قلت

لك إنَّ الرَّسولَ \_ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم \_ دَعا لَه باسْتِجابةِ الدُّعاء . ثمَّ إنَّه أحدُ المُبشَّرينَ بالجنَّة .

قالَ حسام: هَنيئًا له الجنَّة!

قالت أُمُّه: ذات يَوم بَينَما الرَّسولُ \_ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم \_ وأصحابُه جالِسون ، إذ نزَلَ الوَحى وأخبرَه بشَىء ما ، فقالَ \_ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم \_ لأصْحابِه: \_ يَطلُعُ عليكِم الآنَ رجلٌ من أهلِ الجنَّة.

فراحَ الصَّحابةُ يَتلفَّتون ويَبحثونَ منِ الْمَبشَّرُ بالجَنَّـة ؟ فإذا به سعدُ بنُ أبي وقّاص .

ولِحرصِ الصَّحابةِ علَى طاعة اللَّه ورِضاه ، لحِق بسعدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ عَمرِو بنِ العاص يسألُه عمّا يفعلُه لينالَ تلك المَنزِلَة ، وما يَقومُ به من أعمالٍ تُؤَهِّله لدُخول الجنَّة . فردَّ عليه سعد بقوله :

لا شيء أكثر تما نعمل جميعا ، غير أنى لا أحمل
لأحد من المسلمين ضغنًا ولا سوءا .

ولم يَتَّكِلْ سعدٌ على هذه البُشرَى فَيكسَـلْ عن طاعـةِ اللهِ وعِبادتِه ، بل زادَته البُشرى هِمَّةً وحَماسا ، ليَكـونَ أهلاً لِلجنَّةِ المَوعودة .

فكان في الغَزَواتِ فارسًا مِغوارًا تَجلَّت شجاعتُه في كُلِّ غزوةٍ غزاها . فيومَ بدر شاركَ هو وأخوه عُمَير ، وكان عُمَيرٌ لا يزال حدَثًا صغيرًا ، فردَّه \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ لِصغر سِنَّه . ولكنَّه ظلَّ يبكى حتَّى رقَّ لبُكائه وأجازَه ، فانطلق الأخوان يُجاهِدان في سبيل اللَّهِ بشَجاعةٍ وبَسالة ، مُضَحِّينَ بكلِّ غال ونفيس ، حتَّى استُشهدَ عُمَيْرٌ واحْتَسبَه سعدٌ عند اللَّه .

ويومَ أُحُدٍ ، أتعلمُ ما حدثَ يومَ أُحُدٍ يا حُسام ؟ قال حُسام : طَبعًا أعلَم لقد كانَ النَّصرُ لِلمُسلِمين ، ولكن عصمَى الرُّماةُ أمرَ الرَّسولِ \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ ونزَلوا عن الجَبَل ، فغافلَهم المُشرِكون ، وامتَطوا الجبلَ وأمطَروا المُسلمينَ بوابلٍ من السِّهامِ والرِّماحِ زلزَلتْ

كِيانُهم وفرقتهم .

قالت أمّه: عظيم، وحين تفرق المسلمون، التف عشرة من الصّحابة حول رسول اللّه ـ صلّى اللّه علمه وسلّم ـ بأجسادهم، وفتحوا صُدورهم لتلقّى ضرَباتِ العَدُوّ دِفاعًا عنه. ووقف سعد يُدافعُ عن الرّسول ـ صلّى اللّه عليه وسلّم ـ بقوسه، فكان لا يرمى رميّة إلا وأصابت من مشرك مقتلا.

وحينَ رآهُ \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ يرمى هذا الرَّمى ، جعل يُشجَّعُه قائلا : ارم سعد ، ارم فِداك أبى وأمّى . فظلٌ سعد طوال حياتِه يفتخرُ بقولِ الرَّسول \_ صلّى اللَّهُ عليه وسلّم \_ .

صاحب سعد رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ قرابة عشرين عاما ، وكان له موقِف يومَ حِجَّةِ الوداع ، فبعد أن أتم مناسِك الحجّ مرض مَرضًا شديدًا .

فزارَه \_ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم \_ في داره ، فسأله

سعدٌ : يــا رسـولَ اللَّـهِ إنّـى ذو مـال ولا يَرِثُنـى إلاَّ ابنَـةُ واحدة ، أفاتَصدَقُ بثُلُثَى مالى ؟

قال النَّبِيّ : لا . قالَ سعدٌ فبنصْفِه ؟ قالَ النَّبِيُّ : لا . قال فبنُّلُبِثُ كثير . إنَّكَ إن قال فبنُّلْثِه ؟ قال النبيُّ : نعم ، والنُّلُبِثُ كثير . إنَّكَ إن تَرَرُ وَرثَتَكَ أغنِياء ، خيرٌ من أن تَزرَهم عالمةً يتَكفّفونَ النَّاس .

قَالَ حُسام : أَلَّهُ وَ الدَّرجةِ كَانَ مُنفِقًا فَي سَبيلِ اللَّه ؟ قَالَتَ أُمُّه : كَانَ سَعِدٌ غَنيًا بارك اللَّه له فَي رِزقِه ووسَّعَ تِجارَتَه . فكان مالُه حلالاً لا غُبارَ عليه ، وكان لا يَنسَى حقَّ اللَّهِ في مالِه .

قالَ حُسام : وماذا عنه أيضًا يا أُمّى ؟ إنّ سيرَتَه عَطِرةٌ مَليئَةٌ بالمواقفِ والأحداثِ العظيمة .

قَالَتَ أُمَّهُ: وهناك المزيدُ يَا وَلَـدَى ، فَلِسَعَدِ الفَصْلُ فَى فَتَحِ بِلادِ فَارِسِ وَدُخُولِ الإسلامِ إليها . فَفَى عَهِـدِ الخَليفَةِ عَمْرَ بِنِ الْخَطَّـابِ وَاقِعَـة ، تَـدُلُّ عَلَـى قُوَّةِ إِيمَـانَ وصَبرٍ ومُشابرةٍ لا حُدودَ لها . فقد انتشرَ التَّمرُدُ والعِصيانُ في بلادِ العِراق ، وزادتْ هَجَماتُ الفُرسِ على المسلمين . وكانت معركة « الجِسر » التي راح ضحيتَها أربعةُ آلافِ شهيدٍ من المسلمين في يومٍ واحد ، فقرَّرَ الخليفةُ أن يَذهبَ إليهم بنفسِهِ على رأسِ جَيش ، ليَحفظ للإسلام هَيبَته .

ولكنَّ بعضَ الصَّحابَةِ رَأُوا منَ الأَفضَلِ أَن يَبقَى الخَليفةُ عُمرُ في اللَّدينة ، وأنْ يُرسِلَ من يَنوبُ عَنه في اللَّذينة ، وأنْ يُرسِلَ من يَنوبُ عَنه في اللَّذيار .

خرج سعدٌ في جَيش عِدَّتُهُ ثَلاثونَ أَلَفَ مُقَاتِل ، أَسلحَتُهم الرِّمَاحُ والسُّيوفُ ، ولكنْ في قُلوبِهم إيمانٌ يُذيبُ الصُّخور . خَرجوا ليُلاقوا مائِةَ أَلَفِ مَقاتل من الفُرسِ في كامل عُدَّتِهم وعَتادِهم ، يَقودُهم رُستُمُ أَعظمُ قُوّادِهم وأشهرُهم .

وأشارَ الخليفَةُ \_ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ \_ على سَعدٍ أَن يَبعثَ إليهم أوَّلاً من يَدعوهم إلى الإسسلام ، ولكنَّ الغُرورَ والكُفرَ أَعمَيا أَبْصارَ الفرس ، فكانَ ردُّهم : هيَ الحربُ تَفصِل بَينَنا وبَينَكم .

هُنالكِ يَظهرُ مَوقِفُ سَعدٍ العَظيم ، وتَظهرُ قُـوَّةُ إيمانِـه وثِقَتِه بنَصرِ الله له . فكيفَ له أن يَخوضَ حَربًا ضارِيَـةً مِثلَ هَذه وقـد تَمكَّن مِنـهُ المَـرض ؟ كيـف وقـد مَـلأت الدَّماميلُ جسْمَه تَنزفُ دَمًا وقَيْحا ؟

ولكِنَّه بإيمان راسِخ وبقُوَّةِ عَزِيمَةٍ جَبَارة ، تَحاملَ على نَفسِه وصلَّى صَلاةً الظُّهرِ بجُنودِه ، ثم كبَّرَ أربعَ تَكبيراتِ كانت إيذانًا ببَدءِ مَعركَةِ القادِسيَّة ، أو بَدءِ الصَّاعِقَةِ الَّتي نَزلتْ بالفُرسِ وقضتْ على عِبادَةِ النَّار .

وطاردَ جيشُ المُسلِمينَ جُنودَ الفُرسِ الفارِّين حتَّى نَهاوَنْدَ والمَدائن ـــ وفى المَدائنِ أظهرَ جيشُ المُسلمينَ شَجاعةً وإقدامًا لا مثيلَ لهما . إذْ كان نهرُ دِجلَةَ بينَ المُسلمينَ والفُرس وكان مَوسمُ فَيضان النَّهر . فأمرَ سعدٌ جُنودَه بعُبورِ النَّهر . وكما دَخلت الجُنودُ النَّهرَ خَرجت مِنه سالمةً لم تفقِد ولا شكيمةَ فَرَس \_ الحديدة المعترضة في فم الفَرس \_ . فقد كانوا يَعبرونَ النَّهرَ آمنِينَ مُطمئنين ، كما لو كانوا يَسيرونَ على الأرض .

وتولَّى سعدٌ إمارَةَ بلادِ العِراق ، وأعادَ بِناءَها وتَعميرَها ، وعمِل على إرْساءِ قَواعدِ الإسْلامِ فيها .

ولكنْ حدث أن تَآمرَ أهلُ الكوفَةِ على سَعد ، فبَعشوا إلى عمر بن الخَطّابِ يَقولون إنَّ سعدًا لا يُحسنُ الصَّلاة . فيترُكُ سعدٌ العِراق ويَعودُ إلى المَدينة ، ويأبَى أن يعودَ إلى المَدينة ، ويأبَى أن يعودَ إلى العِراق مرَّةً ثانِيَة .

ويقضى ما بَقى من عُمرِهِ فى المَدينة مُعتزَلاً النّاسَ والفِتنَ والنّزاعاتِ على الخلافة ، حتى لَقِى ربَّـهُ وقد تَخطَّى الثَّمانينَ من عُمرِه ، آمِنًا مُطمئِنًا واثِقا بتَبشيرِ الرَّسول لهُ أنَّهُ من أهل الجنَّة .

وفى حالَةِ النَّرْعِ يَطلبُ سعدٌ من بَنيهِ أن يُكفّنوهُ فى ثَوبٍ قَديمٍ بال ، ويقولُ لَهم : لقد لَقيتُ الكُفّارَ يـومَ بَدر بِهَذا النَّوبِ ، وأُحبُّ أن يَكونَ كَفنًا لى .

وهكذا مات سعدٌ بطلُ القادِسيَّة ، فاتِحُ المدائِن ، مُطفِئُ النَّارِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُها أهلُ فارِس .

وما أَن انْتهتْ أَمُّ حُسامٍ من قِصَّةِ سَعدِ بن أبى وَقَاص ، حتَّى قَفَزَ حُسامٌ من سَريرِه بِخفَّةٍ ونَشاط ، وقال : هَيا يا أُمّى حتَّى لا نَتأخُّر عن زِيارَة خالَتى المَريضَة .

قالت أُمُّه : وقدمُك ألا تُؤلِمُك ؟

قالَ حُسام : إنَّ زِيارةَ المَريضِ واجبةٌ يا أُمِّى ، ويَجبُ ألاَّ تَمنعَنا أشْياءُ بَسيطَةٌ مِثْلُ هذه عن أَداء الواجب .